### STARTE ENGINES

(\$)

# اكْرُولِ لِلْفِقْدِيْ

4

بتشكر وغض شكاخت Joseph School

ئىدىرىتىدىلىدالىدىلانلاندى ئۆلىمىم ئىخۇزىشىيە . د. خانلاپتايلان - خىتىن مېشىلان

ة عارالكتابالابنائي بيروت

اضِول الفِقْيل

## 

# المولان الموقيل

بقت الر دونسف شتاخت Joseph Schachi

لمَنترجَ مَنتَارِ المَازِفِ الاَفلامَيَة الرَّامِيمُ مُخورُ شَيْد . د. عَبْاللمِي مُيُونَسْ . حَسِنَ

دار الكتاب اللبناني بيروت

جييع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشس

#### دارالكتاب اللبناني

بيروت \_ لبسنان

(المالية) المالية (المالية) المالية ا

### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

وهذاهوالكتاب الخامس من كتب « دائرة المعارف الاسلامية » ، ويتناول موضوعاً من أهم الموضوعات عند المسلمين ألا وهو « أصول الفقه » كتبه علم من أعلام المستشرقين هو الاستاذ يوسف شاخت وأثار مقاله يومها ضجة كبيرة لما ساق فيه من شبهات دأب المستشرقون غير المنصفين على ترديدها حول الإسلام وأصوله وأسانيده ، وحجية القرآن وقصة الغرانيق والناسخ والمنسوخ . وقد وفقت اللجنة حينتاذ إذ أسندت الرد على شاخت إلى إمام من أثمة الأدب وعلم من أعلام الأصوليين هو الاستاذ أمين الخولي رحمه الله رحمة واسعة . وتشاء الصدف أن يكون شاخت أستاذاً

زائراً في كلية الآداب بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الآن ) سنة ١٩٣٤ ويكون الأستاذ أمين زميلاً للاستاذ شاخت في هذه الكلية نفسها. ورد الأستاذ أمين على شاخت ردّاً موضوعيّاً مفحهاً نال إعجاب جميع الدوائر ، واختصم الأستاذان علمياً ، وخشي قطب مسؤول من عملاء الأدب في ذلك الوقت على الاستاذ شاخت فحاول أن يُثني الشيخ أمين عها كتب في رده فأبى ، فسوّل له ضميره العلمي أن يطعن في ترجمتنا للدة أصول إنقاذاً للموقف فصمدنا له ، وراجعه في ذلك الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد رحمه الله وقال ذلك الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد رحمه الله وقال إن الترجمة سليمة ، فامسك هذا المسؤول غفر الله ف

وإن اللجنة إذ تنشر هذا الكتاب تعتز بنشره مؤمنة بأن الدين الإسلامي دين قوي لا يخشى غمز الغامزين ولا طغى الطأغين عن فهم أو سوء فهم وجدير بنا الآ نخشى هذا النشر فنكون في ذلك كالنعامة تخفي رأسها في الرمل إذا استشعرت الخطر ، وحسبنا أننا ألحقنا

بكلام شاخت الرد الحاسم المقنع.

وبعد فالاستاذ شاخت علم من أعلام المستشرقين بحق ، ولد سنة ١٩٠٧ وتخرج في جامعتي برتسلاً وليبسك ، وعين أستاذاً في جامعة فرايبورغ ثم جامعة كونسبرج وفي كلية الآداب بالجامعة المصرية سنة عصله ١٩٣٤ ، ومحاضراً للدراسات الإسلامية في جامعة أوكسفورد سنة ١٩٤٨ ، وأستاذاً بجامعة الجزائر سنة ١٩٥٧ ، وأستاذاً في جامعة ليدن سنة ١٩٥٤ ، وأستاذاً وإشتاذاً وإشتاذاً وي جامعة كولومبيا سنة ١٩٥٧ ، وأستاذاً وي جامعة كولومبيا سنة ١٩٥٧ ، وانتخب عضواً في مجامع وجمعيات ونواد علمية كثيرة منها المجمع العلمي العربي في دمشق .

وتولى مع المستشرق برونشفيك مجلة الدراسات الإسلامية ، وبرز في دراسة التشريع الإسلامي وبيان نشأته وتطوره وأثره .

وآثار شاخت وبحوثه كثيرة يخطئها الحصر ، ومن أهمها تحقيقه لكتاب « الحيل والمخارج » للخصَّاف

وكتب له مقدمة وعلَّق عليه بحواش ، وكتاب «الحيل في الفقه » للقزويني مع نشر المتن مصحوباً بترجمة ألمانية ومقدمة وتعليقات ، وكتاب « المخارج في الحيل » للشيباني ، ونشر كذلك كتابين للطحاوي في الحقوق والرهون والشفعة ، كما حقق بمعاونة ماكس مايرهوف « رسالة جالينوس في الأسهاء الطبية » ترجمة حنين بن إسحق ، متناً ، وترجمة ألمانية مصحوبة بمقدمة وتعليقات ، « للرسالة الكاملية » لابن النفيس ، وخمس رسائل لابن بطلان البغدادي وابن رضوان المصرى متناً وترجمة إنكليزية . وبوَّب شاخت أحكام الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفى لبرجستراسر ونشر هذا التبويب ، وألَّف كتاباً في نشأة الفقه في الإسلام بالإنكليزية ، وآخر في خلاصة الفقه الإسلامي ، واشترك مع بلاُّويرنارد لويس في إصدار الطبعة الجديدة من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي صنفه المستشرق الكبير فنسنك ، وأعد كتاب التوحيد للإمام الماتريدي متناً وترجمة إنكليزية ، وقدّم له وعلّق عليه بحواش .

أما دراساته فوافرة . نشرتها أشهر المجلات العلمية ، وله باع طويل في كتابة مواد كثيرة في دائرة المعارف الإسلامية ، وتدور معظم هذه الدراسات حول الفقه الإسلامي وعلم الكلام واختلاف المذاهب ، والتشريع ، كما حقق جملة صالحة من المخطوطات .

والأستاذ أمين الخولي علم من أعلام الأدب وأصول السدين ، وله مدرسة أدبية من تلاميذه ومحبيه هي « جماعة الأمناء » .

ولد أمين سنة ١٨٩٥ بسوشاي مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وتخرج في القسم العالي بمدرسة القضاء الشرعي ، وما إن تخرج فيها سنة ١٩٢٠ حتى اختير ضمن هيئة التدريس بها ، ورأس تحرير مجلتها في سنتيها الأولى والثانية ، وفي سنة ١٩٢٣ عين إماماً للمفوضية المصرية بروما ثم للمفوضية المصرية ببرلين ، ونفعه عمله في هاتين المفوضيتين فألم باللغتين الإيطالية والألمانية مما ساعده على الاطلاع على بحوث

المستشرقين الألمان والطليان في الإسلاميات . وعاد إلى مصر سنة ١٩٢٧ ليدرّس بقسم التخصص في مدرسة القضاء الشرعي ، وفي العام التالي نقل الى كلية الآداب بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الآن ) مدرساً فأستاذاً مساعداً فأستاذاً فرئيساً لقسم اللغة العربية واللغات الشرقية ، فأستاذاً للأدب المصري ثم وكيلاً لكلية الآداب . وظل في هذه الكلية حتى سنة لكلية الآداب . وظل في هذه الكلية حتى سنة المصرية ، ثم عين مديراً عاماً لإدارة الثقافة في وزارة التربية والتعليم ، وبلغ سن التقاعد سنة ١٩٥٥ ، ووافاه الأجل سنة ١٩٦٦ .

ومما يذكر للشيخ أمين أنه أنشأ هو وتـ الاميذه سنة ١٩٤٣ مدرسة أدبية هي « الأمناء » رسالتها الفن والحياة ، وهي تهدف إلى تحقيق أهـداف فنية نظرية وعملية ، وقد أصـدرت الجمعية في سبيل تحقيق هذه الأهداف « مجلة الأدب » سنة ١٩٥٦ ورأس الشيخ أمين تحريرها ، وفي سنة ١٩٦١ عين عضـوا مجمع

اللغة العربية بالقاهرة .

وانتبدت الأستباذ الخبولي للتبدريس وإلقباء المحاضرات ، كما كلف في أثناء عمله وبعد بلوغه سن التقاعد بشهود مؤتمرات دولية ، من ذلك أنه انتدب لتدريس الأخلاق والفلسفة وتاريخ الملل والنحل بالأزهر في قسم التخصص شعبة الأخلاق والتاريخ وشعبة الوعظ في التخصص الجديدة ، وكذلك في كلية أصول الدين ، ورأس قسم اللغة العربية في معهد الدراسات العليا للمدرسين ، وحاضر في معهد الدراسات العربية العالية سنة ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ ، وفي معهد الدراسات الإسلامية ، ومثل مصر في مؤتمر تاريخ الأديان الدولي السادس الذي انعقد في بروكسل سنة ١٩٣٦ ، وشهد مؤتمر المستشرقين الدولي بميونخ سنة ١٩٥٧ ، ومؤمّر المستشرقين بموسكو سنة . 197.

وللشيخ مقالات وبحوث في اللغة والأدب والبلاغة والنحو والتفسير نشرت في مجلات علمية وأدبية كثيرة .

وللأستاذ أمين في أعناقنا دين كبير لا يسعنا إلا الاعتراف به شاكرين له علمه وفضله ، فقد كان صديقاً للجنتنا ومعيناً صادقاً علق تعليقات قيّمة على كثير من مواد دائرة المعارف الإسلامية في الأدب والفقه ، ومن أهم تعليقاته ما كتبه في مواد أصول الفقه والبلاغة والتفسير . وله كتاب في الإمام أنس بن مالك . رحمه الله رحمة واسعة على ما أدى للإسلام من خدمات جليلة وما أسدى إلينا من فضل نذكره فنشكره .

#### والله هو المعين

إبراهيم زكي خورشيد رئيس تحرير النسخة العربية من دائرة المعارف الإسلامية 191./4/2

« أصول » : جمع أصل ، يطلق هذا اللفظ على مصطلحات محتلفة أشهرها تدل على ثلاثة فروع للعلوم الإسلامية ، وهي : أصول الدين ، وأصول الحديث ، وأصول الفقه . وعلم أصول الدين مرادف لعلم الكلام ، أما علم أصول الحديث فيقصد به مصطلح الحديث وطرائقه ( انظر مادة حديث ) ، ويسمى علم أصول الفقه غالباً علم الأصول فقط ، وهو العلم بجبادىء الفقه الإسلامي ( انظر هذه المادة ) .

الإسلامية بأنه العلم بقواعد الفقه في تصنيف العلوم الإسلامية بأنه العلم بقواعد الفقه الإسلامي باعتبار أنه العلم بالأدلة التي تؤدي إلى تقرير الأحكام الشرعية . والذي يبرر وجود هذا العلم هو أن الإنسان لم يخلق عبشاً ( سورة المؤمنين ، الآية

11۷) وأنه لا يترك سدى ( سورة القيامة ، الآية 77) وإنما تنظم الأحكام الشرعية أعماله جميعاً على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم خاص لكل عمل شخصي ، ولهذا يعتمد على الأدلة في استنباط الأحكام الشرعية .

وتنقسم هذه الأدلة حسبها انتهى إليه الأمر إلى أربعة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفي أصول الفقه لا يهمنا كثيراً معرفة المصادر المادية للشريعة الإسلامية بقدر ما يهمنا الوقوف على الأسس الشكلية للعادات الشخصية: وعلى هذا فإن الأصول الأربعة تتضمن الشرط العام للإجماع والقياس إلى جانب المصدرين الماديين وهها الكتاب والسنة اللذين يعتبران من جهة قوتها الشرعية لا والسنة اللذين يعتبران من جهة قوتها الشرعية لا من جهة مادتها. ولا يعترف بمصادر أخرى لا تقل شأناً من الناحية التاريخية عن تلك الأدلة الأربعة.

وتطور هذه المصادر التي اعترف بها وغيرها مما لم

#### يعترف به كان على النحو الآتي :

إن أول مصادر الشرع في الإسلام وأكثرها قيمة هو
 الكتاب : وليس هناك من شك في قطعية ثبوته
 وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان سعي
 الشيطان لتخليطه (۱) ( سورة الحج ، الآية ٥١ ،

(۱) كنا - ولا نزال - نرى أن أنفس ما يقتبس عن الغرب في الدراسات الشرقية والإسلامية ، إنما هو أساليب البحث العلمي ، وطراثق النقد الدقيق الحر المنتظم : ولكنا نشهد بين الفينة والفينة ، أن تلك الأساليب ، وهاتيك الطرائق ، تلتوي وتضطرب ، بين أيدي رجال من المجلين فيهم ، فلا يكاد يصلحها إلا ملحظ دقيق قد جرى عليه المشارقة في دراستهم لتلك الشؤون ، التي هم أهلها الأولون ؛ وأولو الرأي فيها ، كما سنشهد في مواضع النظر من هذه المادة .

وكاتب مادة « أصول » في دائرة المعارف =

انظــر Geshichte des Qorans Noldeke ، خــ ۱ ، ص ۱۰۰ ) ، کها أنــه

=الاسلامية ، عالم أقام في مصر قلب الشرق دهراً يغدو ويروح بين أهل العربية ؛ وأصحاب تأويل القسرآن ، ودارسي الأدب . فتهيأ له من سبيل العلم بذلك ، ما عزّ على غيره ، بل إنه قام في أقوى معاهد الدراسة الأدبية الحديثة بمصر : قام في كلية الآداب ، يدرّس فقه العربية لأبنائها ، ويحدّث عن سر اللباب من كيانها ، وروح الحياة في وجودها مما لا ينكشف إلا لخاصة العارفين بها ، الذين افتقدتهم في الشرق كله فلم تجدهم ؛ ومن هنا كان أمل العلم فيه كبيراً وعتب الحق عليه في سلامة أساليب التفكير ، عتب على وزان ذلك الأمل ومقداره ، وإنه لعظيم .

يقول الأستاذ « شاخت » إن المسلمين لم يشكوا في قطعية ثبوت القرآن ، وتنزهه عن الخطأ على

= الرغم من إمكان سعى الشيطان لتخليطه ؟ ويستشهد لذلك بآية ٥١ - ٥٧ في المصحف الملكي \_ من سورة الحج ، ولا يزيد على ذلك بل يحيل على تاريخ القرآن لنولدكه . فالمسألة عنده تقررت ؛ وهو قد اطمأن إليها وساقها نتيجة نقدية مسلَّمة؛ وآية الحج هي « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلِ وَلَا نَبِيٍّ ، إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنِيَّتِهِ »« فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، ثُمَّ يُحكِمُ اللَّهُ آياتِه واللَّهُ عَلِيمٌ حَكيم» وليس موضع شهادتها لما يراه الكاتب ، إلا ما قد يذكره المفسرون في سبب نزولها من أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما أعرض عنه قومه ، وشاقُّوه ، وخالفه أهلُ عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء به ، تمنى لفرط ضجره من إعراضهم ، ولحرصه وتهالكه على إسلامهم أن لا ينزل عليه ما ينفّرهم لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم ، =

( انظر المصدر المذكور آنفاً ، جد ١ ، ص ٢٦١ ) على الرغم من

= واستنزالهم عن غيهم وعنادهم ، فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة النجم وهـو في نادي قومه وذلك التمنّي في نفسه ، فأخذ يقرأها فلما بلغ قوله: « وَمَنَاةً آلثَّالِثَةَ الأُخْرَى » ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها أي وسوس إليه بما شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال : تلك الغرانيق العُلـى ، وإنَّ شفاعتهـنّ لَتُرتجى ، وروى الغرانقة ؛ ولم يفطن له حتى أدركته العصمة ، فتنبه عليه ، وقيل نبهه جبريل عليه السلام ؛ أو تكلم الشيطان بذلك فأسمعه الناس ؛ فلما سجد في آخرها ، سجد معه جميع من في النادي ، وطابت نفوسهم . ـ الزمخشري جـ ٢ كشـاف ص ٦٥ ط. أميرية ـ هذا ما قد يقال إنه السبب في النزول ، وقد يروى بما يخالف هذا اللفظ وينتهي في جملته إلى ما سبق . ــ

نسيان الرسول لعدة من آيات الكتاب ( سورة البقرة الآية ٦ وما

= طبري جـ ١٧ ، ص ١٣١ ومـا بعدهـا بطـرائق مختلفة .

تلك هي القصة ، وغاية ما يتعلق به المتعلق في القول بتخليط الشيطان ، قصة قديمة الوجود كما هي قديمة النقد تولاها العلماء بالهدم ، منذ عهد محمد بن إسحق في القرن الثاني الهجري ، إلى عهد الأستاذ الإمام محمد عبده في القرن الرابع عشر ؛ ونالوها بصنوف مختلفة من التوهين الحاطم :

أ \_ فنقدوا سندها نقداً مرّاً ، إذ سئل عنها محمد بن إسحق ( ١٥٠ هـ ) فقال : هذا من وضع الزنادقة ، وصنف في ذلك كتاباً ( أبوحيان : البحر المحيط ج ، ص ٣٨١ ) وابن إسحق نفسه قد قيل في الثقة به ما قيل ، فكيف بما يعده =

 عذا المصنف من وضع الزنادقة! كما قال البيهقي ( ٤٥٨ هـ ) : هذه القصة غير ثابتة من جهـة النقل ، ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم ، وقد روى البخاري في صحيحه أنه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قرأ سورة النجم ، وسجمد فيهما المسلمون والمشركون الإنس والجن . وليس فيها حديث الغرانيق ( نيسابوري هامش جـ ١٧ ، طبري ، ص ١٠٥ ) كما قال أبو حيان في تفسيره \_ الموضع السابق \_ : « وليس في الصحاح ولا في التصانيف الحديثة شيء مما ذكروه ، فوجب إطراحه ، وللذلك نزهت كتابى عن ذكره فيه » ، وكذلك قال في توهين سند هذه الرواية القاضي عياض ، وأبو بكر بن العربي وغيرهم ، كل هذا إلى جانب أن المروي فيها مرسل ـ أي سقط من سنده من بعد التابعي ، والجمهور يتوقف عن الاحتجاج به \_ =

ي وحسبنا ذلك من طرق نقد سند هذه القصة ، فالقوم كذلك :

ب \_ نقضوا منها من نواح مختلفة ، منها :

١ - مناقضتها القرآن من مثل قوله « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا ، ثُمَّ الْأَقَاوِيلِ ، لأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمْيِنِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيِينَ » الحاقة ( ٦٩ ) آية ٤٤ - لاَ قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيِينَ » الحاقة ( ٦٩ ) آية ٤٤ - وقوله « وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَيٰ إِنْ هُو إِلَّا وَحْدِي يُوحَدِي » النجم ( ٣٥ ) آية ٣ - ٤ . والعجب أن هذه الآية في صدر السورة التي يُحكى والعجب أن هذه الآية في صدر السورة التي يُحكى أن التخليط كان فيها . وقوله « قُلْ مَايكونُ لِي أَنْ أَبِّكُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ » أَبِدُلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ، إِنْ اتَبْعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ » يونس ( ١٠ ) آية ١٥ ، ونحو هذه الآيات - أبو يونس وغيرهما أيضاً .

٢ \_ مناقضتها معقولات تنتهي إلى مسلَّمات دينية : =

= من منافاة العصمة ، وارتفاع الثقة بالوحي وما إلى هذا مما لا أفيض فيه ، مؤثراً الانتقال إلى ضرب من نقد المتن هو أمس بكاتب المادة ، من حيث هو عالم عربي ، وفقيه لغوي ، وهذا الضرب هو :

" - نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة لا تتبوقف على مسلَّمات دينية ، ثم من تلك الاعتبارات ما هو عقلي صرف ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو أدبي . فالعقلي الصرف ، أنها ليست إلا خبر واحد ، وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة ( الفخر الرازي : مفاتيح الغيب ، ج ٤ ، ص ٧٧٥) . ثم من الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول بمكة حيث تروى القصة - لم يتمكن من القراءة والصلاة عند الكعبة ولا سيا في محفل غاص . =

= ومنها أن معاداة المشركين الرسول كانت أكبر من أن يغترُّ وا بهذا القدر فيخرَّ وا سُجَّداً قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر (نيسابوري في الموضع السابق ، الفخر الرازي في الموضع السابق ) .

ومن الاعتبارات الأدبية ما يسوقه القاضي عياض بقوله « ووجه ثان ، وهو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً ، وذلك أن الكلام لو كان كما رُوي لكان بعيد الالتئام ، متناقض الأقسام ، ممتزج المدح بالذم ، متخاذل التأليف والنظم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن لا يخفي عليه ذلك ، بل هذا لا يخفي على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه ، واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح حلمه ، واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه ، إ ( القاضي عياض :

= يوضحه النظر في السياق من سورة النجم وأنه تعييبٌ للآلهة وحطَّ من شأنها ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ، إِنْ يتبِعُونَ إِلا آلظَّنَّ وَمَا تَهْ وَي الأَنفُسُ ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى » ( ٢٣ النجم ) فكيف يُقحم قبل هذا قولم « تلك الغرانيق العُلى ، وإن شفاعتهـنّ لَترتجـي » ؟! وكيف يوضع هذا وسط ذلك السياق ، فيسيغه المشركون ، بل يعجبون به ويطربون له ، ويسجدون مع النبيِّ ويشاع إسلامهم جميعاً! وفي المقام بعد ذلك نفى الله لشفاعة الملاثكة في قولمه « وكُمْ مِنْ مَلَكِ فِيْ ٱلسَّمْـوَاتِ لاَ تُغْنِـي شَفَاعُتُهُمْ شَيئاً إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى » ( آية ٢٦ النجم ) فكيف تُرتجي شفاعة أصنامهم حين تنفى شفاعة الملائكة على هذا النحو ، وكيف يتـ لاءم هذا في المـزاج الأدبــي لــ

ے لأساطين القول ، الذين تحدُّوا بالقرآن ! بل لأي عربي !

ومن الاعتبارات الأدبية التي ينقد بها متن تلك القصة كذلك ، ما ساقه الأستاذ الإمام ـ رحمه الله \_ في بحث له قيم ألمَّ فيه بطائفة من نقد القدماء ، ورفض القصة ، وفسر آية الحج هذه بما يستقيم دون اتصال بالسبب المزعوم في نزولها ، والبحث المذكور منشور في المجلد الرابع من مجلة المنار (ص ٨١ ـ ٩٩ ) وذلك الملحظ الأدبى الناقض لمتن تلك القصة هو: أن العرب لم يرد في نظمها ، ولا في خُطبها ، ولا نقل عن أحد بطريق صحيح ، أنها وصفت آلهتها بالغرانيق ، وليس من معاني الكلمة شيء يلائم صفة الآلهة والأصنام حتى يطلق عليها في القرآن . ( المنار م ٤ ص ٩٩ ) .

=

= فتلك الاعتبارات الأدبية وحدها ، دون نظر إلى شيء وراءها ، مما لا يليق أن يهمله من رجح حلمه ، واتسع في فقه اللغة علمه ؛ حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية الحج المذكورة على إمكان سعي الشيطان لتخليط القرآن . وتلك كلها مظاهر النقد في الأسلوب القديم ، فكيف بدقة الأساليب الغربية الحديثة !

#### \*\*\*

على أنك إن تهدر ذلك كله ؛ وتقبل مع الأستاذ كاتب مادة « أصول » قصة الغرانيق ، فلن تجد بذلك ، الطريق للاستشهاد بآية الحج ٢٥ على إمكان سعي الشيطان لتخليط القرآن . نعم تكون القصة وحدها شاهداً على وقوع هذا مرة على النحو الذي ترويه ، وتكون سبباً للنزول له أثره =

= في تفسير الآية ، لكن الآية مع ذلك كله لا تكون شاهداً على هذه الدعوى ، في إمكان سعي الشيطان لذلك ، لوجوه :

ا \_ أن الآية \_ على أن هذا سبب النزول ، وعلى فرض تخليط الشيطان على الأنبياء \_ ليست حديثاً عن تخليط حصل لنبي الإسلام ولا فيها إشارة إليه ، وإلى هذا يشير أبو حيان \_ في الموضع السابق \_ إذ يقول « وهذه الآية ليس فيها إسناد شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما تضمنت حالة من كانوا قبله من الرسل والأنبياء ، « إذا تمنوا » فليست الآية دليلاً \_ في حساب البحث العلمي \_ على تخليط خاص بالقرآن » .

ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ » فتعمَّم ، ولكن الكاتب يخص القرآن بإمكان سعي الشيطان =

لتخليطه ، وذلك ما تمسك عن تعليله .

٢ - أن معنى الآية - مع تسليم هذا السبب وتوجيه تفسيرها بمقتضاه - إنما هو أنّ ما يقع من التخليط الشيطاني مؤقت ، لا يلبث أن ينسخه الله ، ثم يُحكم الله آياتِه والله عليم حكيم . فهو إمكان مؤقت لا يترك أثراً ، فلا يتجه مع هذا الاستدلال بالآية على إمكان التخليط .

وليس بشيء عندي ما قاله البيضاوي - أنوار التنزيل ج ٤ ، ص ٥٨ - ونقله عنه الأستاذ الشيخ محمد عبده في بحثه المشار إليه آنفا موافقا له فيه ؛ من أن خطر عدم الوثوق بالقرآن لا يندفع بقوله تعالى « فَينْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي آلشَّيْطَانُ » إذ يكون الكلام في الناسخ كالكلام في المنسوخ يحوز « إلقاء الشيطان فيه » ، وليس هذا القول بشيء بعد قول الله إنه يُحكم آياتِه ، وإنه يجعل =

- خالف فتنة ليجعل ما يُلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ، الآية . وإذا قرر الله أنه يُحكم ، فلا محل للقول في إمكان الإلقاء في الناسخ كما كإن الإلقاء في المنسوخ لأن الأول مقصود لحكمة .
- " \_ إن الذين فاتهم نقد هذه الآية من المفسرين ، وكبوا في هذا المقام كالزمخشري والطبري لم يجدوا في هذا غضاضة ، بل عدُّوا المسألة كما ورد في الآيات محنة وابتلاء ؛ وقال الزمخشري « وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ » أي ليعلموا أن تمكين الشيطان من الإلقاء هو الحق من ربك والحكمة \_ كشاف ج ٢ ، ص ٦٠ \_ وما ذلك إلا لأن الآية \_ مع السبب المزيف \_ لا يقبل أن يستنتج منها أكثر مما استنتجه البيضاوي \_ في الموضع السابق \_ إذ يقول « والآية تدل على =

جواز السهوعلى الأنبياء ، وتطرق الوسوسة إليهم » . فليست مع تسليم هذا التخليطكله في سبب النزول المزيّف حجة لإمكان سعي الشيطان لتخليط القرآن تخليطاً ينقض على المسلمين القول بقطعية ثبوته ؛ ولا لهذا شيء من الأساس ، الذي يجعل عالماً يلقيه حجة مسلّمة ، وقوله مفروغاً منها ؛ حرر الله عقولنا من أسر الهوى !

وتمام القول في تفسير الآية وربطها بالسياق ، ونقد سائر الرواية فيما نزل من آيات ، لأسباب تتصل بهذه القصة وما إلى ذلك ، لا محل للقول فيه هنا وإنما يستوفى في مظانه .

أمين الخولى

بعدها )(١) ولا يتعارض مع حُجية القرآن القاطعة

\_\_\_\_\_

(۱) يقول الكاتب إن النبيّ قد نسي عدة آيات من القرآن وهذا لا يتفق مع دعوى المسلمين أن القرآن وصل إلينا من غير تحريف ، ويستشهد لنسيان الرسول عدة آيات من القرآن بآية ، ۱۰ من سورة البقرة ؛ ولعلها ليست إلا آية ۱۰٦ في المصحف الملكي ، وهي ؛ « مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أَوْ نُنْسِهَا نَالله عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ »؛ كما يحتج لذلك أنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ »؛ كما يحتج لذلك بآية تنسَى إلا ما شاء الله إنه يعلم المخورة وهما « سَنْقْرِئُك فلا تنسَى إلا ما شاء الله إنه يعلم الخهر وما يعلم المخور وما يعلم المخور وما يعلم المخور وما يعلم المخور وما المناع المناع الله المناع الله المناع الله المناع الله المناع الله المناع الله المناع المناع الله المناع المناع المناع المناع المناع الله المناع الم

#### عن الآية الأولى :

١ - في آية « ما ننسخ من آية أو ننسها . . » قد فسرت
 الآية بالمعجزة ، وما يؤيد الله به الأنبياء من =

كذلك أن بعض آياته المتأخرة تنسخ ما قبلها

= الدلائل على نبوتهم . وهو من معنى الآية لغة ؛ ويقَويه جدّ التقوية ختمُ الآية بأن اللّه على كل شيء قدير ؛ والتعقيب بأن له ملك السموات والأرض وأن لا وليَّ من دونه ولا نصير ، ثم القول في إرادتهم أن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل من الآيات والدلائل المؤيدة والمعجزات ؛ وهذا الرأى في تفسيرها هو الذي ارتضاه الأستاذ الإمام وأوضح أوجه تأييده له \_ تفسير المنار ، جـ ١ ، ص ١٦٤ وما بعدها ـ وورد في هذا الموضع تعليقاً من المرحوم صاحب المنار، أن هذا الرأي قد سبق إليه ابن عربي في تفسير له . ولا اخال الفقيه اللغوى كاتب مادة « أصول » إلا يجد بمزاجه الأدبى في العربية قوة هذا الرأى وعذوبتُه . وعلى هذا التفسير تخرج الآية من موضوع النسيان تماماً . وإن لم يرُقه هذا الوجمه في تفسيرها فليقدر على فرض أن المراد من الآية =

« الناسخ والمنسوخ » ( سـورة البقـرة ، الآية ١٠٠ ، سورة النحـل الآية ١٠٣ ومـا بعدهـا

= القرآنية ، ما يأتي :

٧ \_ ان كلمة « تُنْسِها » في آية البقرة ، فيها أكثر من إحدى عشرة قراءة \_ أبو حيان : البحر المحيط جد ١ ، ص ٣٣٤ \_ وفيها عدة معان ، فهي بمعنى التأخير ، أو بمعنى الترك ، أو من النسيان المعروف ؛ \_ الطبري : ١ \_ ٣٧٩ وما بعدها ، وكشاف ١ \_ ص ٢٢٩ ؛ وأبو حيان في الموضع السابق وغيرهم من المفسرين . وإذا كانت الكلمة تحتمل هذه المعاني فكيف تحكم الكاتب فجعلها للنسيان فقط وطوى كل هذا في استشهاده واحتجاجه ؟! على أنّا لو فرصنا أنها من النسيان فقط ، فسنجد :

٣ \_ انها ليست شاهداً مطلقاً على دعواه أن النبيُّ نسي\_

## Noldeke Schwally الكتاب المذكور آنفاً ،

= آیات ، وأخل هذا بصیانة الکتاب عن التحریف ؛ لأن الکلام في إنساء الله إیاه ، لا في نسیانه هو ؛ وإنساء الله له الآیة کعدم إیحائها ، وهو بالنسیان بعد ذلك یؤدي رسالته ، أما لو أراد الله إبلاغها فنسیها ولم یؤدها فهذا هو المحرّف للوحي ، ولیس هو المذکور في الآیة : إلا أن یتحکم في اختیار قراءة بعینها ویرفض ما عداها ولو لم تکن من القراءات القویة ، علی أنه إن یرد ذلك فسنسایره أیضاً فنری :

ع ـ أنه على أبعد التنزل والمسايرة ، ومع فرض قصر الكلمة في الآية على « تُنْسَها » بتاء الخطاب وهو أبلغ ما يطمع فيه المستشهد ، على هذا كله لا تشهد الآية لا على وقوع النسيان ، ولا على الإخلال بصيانة الكتاب عن التحريف .

أما أنها لا تشهد بوقوع النسيان فعلاً ؛ فلأن=

= الكلام على صورة الشرط ما نَـنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ تُنْسِهَا نَأْت بِخَيْرٍ. . . وكل ما تفيده حصول الجواب إن حصل الشرط ، لا وقوع الشرط فعلاً ، فكلمات الشرط تدخيل على المستحيل مثل : لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ؛ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ، خطاباً للنبيّ . ونظير هذا أن تقول: ما ينصف الأستاذ يصل إلى الحق ، تريد وقوع هذا بوقوع ذاك ، وليس من معناه وقوع الإنصاف من الأستاذ فعلاً ؛ وهـذا الملحظ قديم أورده المفسرون - بيضاوي جہ ١ ، ص ١٧٨ ـ نيسابوري جه ١ : هامش الطبري ص ٣٦٠ \_ فمعنى الآية : إنَّ تنسَ تلافَ الله نسيانك .

وأما أن الآية لا تشهد بشيء من الأخلال بصيانة الكتاب عن التحريف ، فهو أن الله يحدّث أنه =

= مُراقِب الرسول مُشرِف على الحال ، مُبدله بما ينساه خيراً منه ، فهو عالم بنسيانه ، مُغتفر له إياه ، معوِّض له عما ينسى ؛ فالآية على عكس ما يريد الأستاذ شاهدة ـ بفرض أن هذا تفسيرها وعلى كل هذا التنزل والتسليم ـ على عناية زائدة بمراقبة التبليغ ، وإصلاح شأنه ، فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان وتحريف !!!

## عن الآية الثانية:

في آيتي الأعلى (٦،٧) قد فسر النسيان كذلك بمعنى ترك العمل ، فالمعنى أنه لا يترك العمل إلا بما شاء الله ترك العمل به فينسخه - طبري ج ٣٠، ص ٩٨ - وبهذا تخرج الآية من موضوع احتجاج الكاتب ؛ وإن أبى إلا قصرها على معنى النسيان ، فالاستثناء منه - إلا ماشاء الله - قد فسر بأنه استثناء غير حقيقى ، وذلك =

## لأوجه ، منها :

١ \_ إن الاستثناء إنما هو لإظهار قدرة الله ، وإن عدم نسيان الرسول منحة من الله له وتفضل يؤيده به، ولهذا المقام نظائر قرآنية ، أريد فيها بيان قدرة الله ، وعدم مشيئة الله وقوع الأمر المقدور ، المؤثر على مهمة الرسول وشخصيته ، مثل آيتًى ٨٧ ، ٨٧ من سورة الإسراء ( ١٧ ) ﴿ وَلَئِينٌ شَيْئَنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحِيْنَا إِلَّيكَ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلْيْنَا وَكِيلاً ، إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَـهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً » مع القطع بأن الله لم يشأ ذلك ؟ ومثل آية ٦٥ من الزمر ( ٣٩ ) ﴿ وَلَقَدْ أُوْحِيَ الْمِيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَـنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » . ومحال أن يُشرك النبــيّ ـ الفخــر، جـ ٦، ص ٥٢٧، =

= ط بـولاق ، الأستاذ الإمام : تفسير المنار جـ ١ ، ص ٤١٩ .

٢ ـ إن هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار ، فهو استثناء صلة في الكلام وليس ثم شيء أريد إخراجه ؛ وشواهد هذا الأسلوب القرآني قوله عن أهل النار « خَالِدِينَ فِيها مَادَامَت آلسَّمْ وَاتُ وَالأَرْضُ الَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ » وقوله في أهل الجنة « خَالِدينَ فِيهَا مَادَامَت ٱلسَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ الَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ ( ١١ ) . ولعل منه كذلك قوله « قُـلُ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضرّاً إلّا مَا شَاءَ اللّهُ » الأعراف (٧) آية ١٨٨ . ويقول الطبري ـ في الموضع السابق \_ وقد عزا هذا الرأى في الاستثناء إلى =

بعض أهل العربية ـ ولعله يريد الفرّاء كما سماه أبو حيان ـ « قال : وأنت قائل في الكلام ، لأعطينك كل ما سألت إلا ماشئت ، وإلا أن أشاء أن أمنعك ، والنية أن لا تمنعه ولا تشاء شيئاً . قال : وعلى هذا مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحالف اللمام » . وأقول هنا ـ على شيء من الحالف اللمام » . وأقول هنا ـ على شيء من الاستطراد : وقد حققت في درس الأخلاق أن الاستثناء المطلوب في آيتي ٢٢ ، ٢٣ من الكهف الاستثناء المطلوب في آيتي ٢٢ ، ٣٣ من الكهف إلا أَنْ يَشاءَ الله . . » إنما معناه التأكيد وتقرير العزم ، كما تشهد بذلك أوجه أصولية وأدبية ليس هنا موضع بيانها .

وقد أخذ الزمخشري المعنى السابق في تفسير الاستثناء فقال « . . . والغرض نفي النسيان رأساً كما يقول الرجل لصاحبه : إن سهيمي فيما أملك =

= إلا فيما شاء الله » ولا يقصد استثناء شيء ، وهو من استعمال القلة في معنى النفي . وإن لم يرتض الطبري وأبوحيان هذا المعنى ، فقد أيده الأستاذ الإمام ، بل اقتصر عليه في تفسير سورة الأعلى ؛ وإليه أميل ، وقوته واضحة \_ أبوحيان : البحر ، ج - ٨ ، ص ٩٥٤ \_ كشاف ج ٢ ، ص ٩٢٨ \_ تفسير جزء عم ، ص ٨٦٨ .

\*\*

وهناك أوجه أخرى لا تنقصها القوة ، لبيان أن الاستثناء غير حقيقي ، كما أن هناك أوجه بيان الاستثناء الحقيقي دون ترتب محظور على ذلك \_ راجع المصادر القديمة السابقة ، وبخاصة الفخر والكشاف \_

على أني أختصر الطريق ، فأقول لكاتب المادة : لتكن الكلمة من النسيان بمعنى عدم الـذكر لا=

 غيره ، وليكن استثناء حقيقياً قصد به إحراج شيء ، فمع ذلك كله لاشاهد في آيتَى الأعلى على وقوع النسيان من الرسول فعلاً ولا على الإخلال بصيانة الكتاب من التحريف ، وبيانه على نحوما أسلفنا في آية البقرة ، أن كل ما ذكرت إنما هو أن الرسول لا ينسى إلا بمشيئة الله ، لا أنه نسى فعلاً ، فإن نسى بعد ذلك فليس ذلك نقصاً فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيئة الله ، كما دلت آية البقرة على جواز النسيان لا وقوعه ، وعلى أن اللَّه مُبدله بما ينساه خيراً منه . هذا أبعد ما في الآيات على تسليم مالا يحتمل التسليم ، فلا محل مطلقاً للاحتجاج بها على وقوع النسيان وتحريف القرآن ، ثم تلك مواضع رثً القول فيها وبليَ قديمًا وحديثاً حتى لم تبق صاّلحة لأن يمس بهاالقرآن اليوم باحث باسم العلم.

أمين الخولي

في القرآن والتي تصور لنا تدرّج محمد في نبوّته (١) ، إما بما عمدوا إليه من التوفيق فيا بينها ، وإما

(١) يرى الكاتب أن وقوع النسخ في القرآن يتعارض مع قطعية ثبوته . وهـذا مالا يظهـر وجهه ، وإذا كان لما تعلق به الكاتب آنفاً من التخليط والنسيان شبه من شبهة فليس يظهر شيء من ذلك في النسخ ، إذ هو \_ كما سنذكر \_ ليس إلا تدريجاً في التشريع على وفق ناموس الترقي الذي يسود الكون ، وليس لمساس النسخ بقطعية الثبوت وجه إلا أن يكون ذلك الذي قيل قديماً من لزوم البداء أي ظهور شيء كان خافياً على الله . وتلك شبهة واهية ، وقد مُلَّ القول فيها كذلك ، وواضح رد القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا اتباعاً لمصلحة الخلق لا تغيراً لعلم الله ؟ والشرائع إنما قصد بها مصالح الناس الدينية والدنيوية ، فتبدلت الخطابات بحسب تبدل =

بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلها ، وذلك في الحالات التي يشتد فيها التناقض بين تلك

الله ذلك في خلقه بمشيئته وإرادته ، فخطابه هو الذي يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير - القرطبي : الذي يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن « بتصرف » جـ ٢ ، ص ٦٤ ؛ والنيسابوري ، والفخر وغيرهم من المفسرين عند تفسير آية «ما ننسخ » التي سبق الحديث عنها .

على أنه كان يجب على الباحث العصري العالم أن يقدِّر أن طوائف من المسلمين المتأخرين قد أنكروا جواز النسخ وفسروا الآيات المقول بنسخها تفسيراً لا يتوقف على القول بالنسخ وفيه الكثير من الدقة ، وهذا الرأي مبسوط في كتب التفسير : القرطبي والنيسابوري في المواضع = الآيات . ولم يكن قصد محمد خلق نظام يضبط به

السابقة ، وغيرهما من المفسرين ، كما هو مبسوط في كتب الأصول التي اتصل بها كاتب المادة ولابد .

فعلى القول بوقوع النسخ فعلاً في القرآن ، لا يظهر له تأثير في قطعية الثبوت على ما سبق بيانه ؛ وعلى القول بعدم جواز النسخ يسقط الإيراد من أساسه .

ويشتد تعسف الكاتب في وصفه الملاحظة الدقيقة التي في الآيات المختلف عليها \_ إما على أنها تدريج و إما على القول بعدم نسخها \_ وصفة ذلك بأنه تناقض كان من هم المفسرين التخلص منه ؛ على أنك إن تغتفر له هذا الإطلاق فلن ترى وجها علمياً لقوله إن هذه المتناقضات تصور لنا تدرج النبي في نبوته فإنها تصور التدريج حقّاً ولكن =

المشرع فظاهر في تدرجه ولكن هل ذلك تدرج المشرع فظاهر في تدرجه ولكن هل ذلك تدرب للنبي ؟ وهل يعتبر تدريج المعلم والمدرب والمروض والطبيب في العناية بمن يعلم أو يدرب أو يطبب صدى لتغيير في نفسه هو ؟ . لا شك أن ذلك غير الواقع . وهبب ـ تساهلاً ـ أن هذا المظهر يحتمل تدرج النبي وتدرج الشرع فكيف تحكم الكاتب وجعله مظهر تدرج النبي لا غير ؟ لا ندري على أي أسلوب علمي يعتمد الكاتب في ذلك ، حتى يقرر أن التبديل يمثل ترقي النبي في نبوته ولا يمثل ترقيه في إعداد أمته وتلطفه في تربيتها .

米米米

الأقل(١) ، بل ظل القانون العرفي العربي القديم الذي تضمن كثيراً من العناصر الدخيلة من رومية الليمية وببابلية ويمنية يسير في الإسلام سيره الطبيعي ، ودخلت عليه بعض التغيرات لتلائم بينه وبين الظروف الإقليمية للبدو وأهل مكة وهي مدينة تجارية ، وأهل المدينة وهي مركز زراعي . وكان هم محمد في التشريع قاصراً على تصحيح بعض المسائل مدفوعاً إلى ذلك باعتبارات دينية . وذلك لأن الأحكام التي تمس الحياة الاجتاعية تقوم وذلك لأن الأحكام التي تمس الحياة الاجتاعية تقوم أيضاً على أساس ديني . وفي مثل هذه المسائل كانت الحوادث الخيارجية هي الدافع إلى معالجة أكثرها .

(١) يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على الأقل إلخ . . . وهذا الحكم على القصد غريب في حساب المنطق العلمي ، مهما يكن للأستاذ =

ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم الآيات الشرعية ما بين خمسائة وستائة آية ، بما فيها الآيات الخاصة بالعبادات العامة والأمور الحربية والسياسية . على أن جوانب هامة من التشريع الخاص بالعبادات \_ كشعائر الصلاة مثلاً \_ لم ينظمها القرآن وإنما

<sup>=</sup> من قدرة على تبين النوايا والمقاصد ، وهذا الحكم أشد غرابة حين ترى الواقع الخارجي من حياة الرسول شاهداً على وضع هذا النظام وتقرير أصوله فقد أخذ من حوله بنظامه ثم بعث بعوثه لتعليم هذا النظام ، وولّى قضاته ليحكموا به ، وسأل بعضهم كيف يعملون في أخذ الأحكام لما يعرض لهم من أقضية فقالوا نلتمس الحكم في القرآن ، وإلا ففي سنتك ، وإلا فاجتهاد برأينا . ولا حاجة بنا للاستشهاد على ذلك ، فهو أشهر من أن يستشهد له .

ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير =

احتذي فيها حذو النبي واهتدي فيها بهداه . كما أن بعض الأحكام التي وضعها محمد لم ترد في القرآن ، وهي عادة قليلة الأهمية ، ولم تطبق تطبيقاً عامًا بالرغم من صدورها عن النبيّ ( انظر الخيرة المصدر المذكور آنفاً ، بحد ، ص ٢٦٠ ) .

= الطبيعي ، وتعديله بما يلائم .. إلى ليس في شيء من الشهادة لما ادّعاه من عدم القصد إلى وضع نظام .. ولا معنى لإيراده إلا أن يكون الكاتب قد اعتد هذه الحسنة في متابعة نواميس الاجتماع البشري وعدم الإعنات بالإصلاح سيئة ، ومن رأيه أن التشريع ووضع النظام أو وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب أوضاع الحياة للمجتمع المراد تنظيمه ، وسلخ أوضاع الحياة للمجتمع المراد تنظيمه ، وسلخ الأمة من ماضيها ، وتجريدها من وراثتها وتقاليدها ، وهو ما لا معنى للمناقشة فيه .

ومن أول الأمر لم توضع حجية النبي في الإسلام موضع الشك حتى في الأمور التي لم ينص عليها الكتاب . ولكن في الوقت نفسه كانت أفعاله تعتبر بشرية بحتة حتى ما مس منها أمور الدين ، فكانت

واني لأعرف أن القول بعدم قصد الرسول إلى وضع نظام . . . إلىخ قد قال به قبل ذلك بعض هؤلاء القوالين من دارسي الإسلاميات لكن في غير هذه المناسبة ولغير هذا الشاهد ، وإن لم يكن أقوى منه هنا . ولن نقصد الإطناب في ذلك ، ولكنما أشير إلى صنيع الكاتب في تتبع متفرقات الشبه التي عرض بضعة منها فيما لا يجاوز الصفحة وعرضها قلقة في مكانها تلتمس منزلاً غير مادة أصول الفقه ، وحسب القارىء هذه الإشارة لئلا يتبدد عليه البحث .

أمين الخولي

## بهذا لا تعتبر معصومة عن الخطأ(١) . ونقدت هذه

(١) يقول الكاتب إن أفعال الرسول التي تمس أمور الدين لا تعتبر معصومة من الخطأ ، وهذا القول ــ على إطلاقه غير صحيح ، إذ المقرر أن أفعال الرسول عليه السلام ، إذا ما كانت عن وحي ، لا تحتمل الخطأ مطلقاً ، وإذا ما كانت عن اجتهاد ـ والمختار أنه عليه السلام يجتهد فيما لا نص فيه من أمور الدين وغيرها ـ الآمـدي : إحـكام جـ ٤ ، ص ٢٢٢ وما بعدها \_ فإذ ذاك قد يقع فيها الخطأ ، وحينئذ تنقد . وأصوليو الحنفية حين يقسمون الوحمي إلى ظاهر وباطن ، ويريدون بالوحمي الباطن اجتهاد الرسول يقولون : إن الوحى الظاهر لا يحتمل الخطأ ، لا ابتداء ولا بقاء ، والباطن ـ الاجتهاد \_ يحتمل الخطأ ابتداء لا بقاء \_ صدر الشريعة بن مسعود: التوضيح في أصول الفقه جـ ٢ ، ص ١٦ .

الأفعال أكثر من مرة . وكان الكتاب نفسه يلومه أحياناً على بعض أفعاله ( سورة ٦١ ، الآية ١ ) .

٣ ـ و بموت النبيّ انتهى بالطبع التشريع الذي كان يقوم على التنزيل أو على حُجية النبوّة ، وكان من

على أن الكاتب يناقض نفسه فيما بعد هذا بقليل ، حين يقول : « وإذ كان الجانب الأكبر من الفقه ينهض على سنة محمد . . . فقد اعتبر المسلمون أن السنة منزهة عن الخطأ » فإن أفعال الرسول عليه السلام من السنة التي يعتبر ونها منزهة عن الخطأ كما يقولون . فكيف كانت هنا غير معصومة عن الخطأ عندهم حتى فيما يمس أمور الدين ، وكانت هناك معتبرة عندهم منزهة عن الخطأ ؟!

أمين الخولي

الطبيعي أن يحاول الخلفاء الأول السير بالأمة الإسلامية على سنة منشئها مسترشدين في ذلك برأي كبار صحابة الرسول . وكانت المبادىء التي استرشدوا بها هي ما ورد في الكتاب وما صح من أحكام الرسول فيا لم يرد له ذكر في الكتاب ، ولما حاولوا بسط هذه المبادىء المحدودة نوعاً ما انتهى جاولوا بسط هذه المبادىء المحدودة نوعاً ما انتهى بهم الأمر إلى التوسع في تأويلها توسعاً حرج بها عن معناها الأصلي ، وربما كان سبباً في ظهور أحاديث جديدة .

وفي الوقت نفسه لم يكن الخلفاء \_ باعتبارهم رؤساء للدولة وخلفاء للنبيّ \_ محرومين من الجهود التشريعية بل ومن تغيير أحكام النبيّ ( انظر ما سبق ) ، وربما صح تاريخياً ما تقوله الروايات من أن أبا بكر كان يحتذي حذو النبي في هذا الأمر ، بينا كان عمر أكثر ميلاً إلى التعديل والتغيير . على أن الصلة بالقانون العرفي ظلت كما هي دون تغيير ، حتى بعد أن تعرض لكشير من المؤشرات تغيير ، حتى بعد أن تعرض لكشير من المؤشرات

الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة في العراق والشام ومصر .

 على الله الله والتقل مقر الحكم إلى دمشق ، فقدت جماعات المؤمنين في المدينة ـ التي كانت مقر الحكم قبل ذاك - كل نفوذ فعليّ في أمور الحكومة ، فأخذوا يكرسون أنفسهم في حمية وحماسة لتصــوير المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه الأشياء ، وكان ذلك المثل مبايناً لما كانت عليه في الواقع . وكان القانون العرفي يسود أقاليم الخلافة المتعددة دون منازع ، ويتطور جنباً إلى جنب مع النظام الفعلي للقضاء . وذلك لأن خلفاء بنى أمية إلى عهد عمر بن عبد العزيز كانوا بوجه عام لا يميلون كثيراً إلى تغيير ذلك القانون العرفي وإنشاء مقاييس تنهض على أساس ديني . وقامت مبادىء التشريع الإسلامــي لأول مرة في المدينــة ثم في العـــراق والشام ، وأولئك الرجال الصالحون الذين عملوا بادىء الأمر دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو

منهج معين ، كانت غايتهم تصحيح مادة القوانين التي كانت موجودة عند ذاك ، والتوفيق بينها وبين مبادىء الدين الإسلامي وسلكها في نظام خاص ، واستمدوا آراءهم الدينية من الكتاب والحديث اللذين كانوا يتقيدون بها . وكانوا يحتجون أيضاً بأقوال الصحابة وأفعالهم (صحيحها ومنحولها)(۱) ، ويعتبرون أنفسهم خلفاء لأولئك

(۱) أول ما يلاحظ أن الكاتب في كلامه هنا عن أقوال الصحابة وأفعالهم ، يضع بين قوسين كلمتي « صحيحها ومنحولها » كما أنه عندما يذكر فيما بعد هذا بقليل سنة محمد التي ينهض الجانب الأكبر من الفقة الإسلامي عليها ، يتوخى كذلك أن يضع بين القوسين كلمتي صحيحها وزائفها ، فهذا الحرص المريب ، لا يقوم على أساس من النظر العلمي لأنه إن أراد من هذا القول ، أن الفقهاء قد فات في نقدهم للسنة شيء من =

الصحابة ، وإذا اتفق كشرة الصحابة على عمل ما ، كانت له حُجية خاصة يعتد بها كها كان للمبدأ

المنحول والزائف فجائز عقلاً أن يكون ذلك ولا يقول بعصمة الفقهاء أحد ، ولكن ليس هكذا يطلق القول ، على أن الكاتب لم يبين قوله هذا حتى بمثال . وإن أراد من هذه العبارة أنهم قصدوا إلى المنحول والزائف فاعتمدوا عليه فهذا باطل لا يتهمهم به أحد ، وإن أراد ادعاءه فليس بهذه السهولة يلقى ويكرر !! فعليه أن يوضح قوله ويحتج له . . .

ونعود بعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة وأفعالهم ، فهو يذكر : أنهم كانوا يحتجون بأقوال الصحابة وأفعالهم . . . إلخ وهذا ليس صحيحاً ، لأن أقوال الصحابة من حيث هي أقوال الصحابة لا يحتج بها وإنما يحتج بها من حيث هي سنة عن الرسول عليه السلام ، والأصوليون = الذي يتفقون عليه أثر كبير في التقريب شيئاً فشيئاً بين الآراء الشخصية والحجية ، وإذ كان الجانب

في الأخذ بهاقد جروا على دقتهم ، ففرقواالفرق العميق بين عبارات الأداء لهذه الأقوال ، واختلفوا حولها ، فعندهم : أن قول الصحابي : قال رسول الله كذا مما يختلف في أنه عن النبي أولا ؛ وقول الصحابي : سمعت رسول الله يأمر بكذا وينهى عن كذا مما يختلف في كونه حجة ، وقوله : من السنة كذا قد اختلف في حمله على سنة الرسول - الآمدي : أحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٥ - ١٣٩ .

ثم مذهب الصحابي المجتهد قد اتفقوا على أنه لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين ولو كان إماماً أو حاكماً أو مفتياً ، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين ، والمختار أنه ليس بججة مطلقاً ، =

الأكبر من الفقه ينهض على سنة محمد ( صحيحها وزائفها ) فقد اعتبر المسلمون أن السنة منزهة عن

= ثم بعد القول بأن مذهب الصحابي ليس حجة واجبة الاتباع ، قد اختلفوا في أنه يجوز لغيره من المجتهدين تقليده أولا ، والمختار امتناع ذلك مطلقاً . \_ الآمدي : الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ - ٢٠٨ ، و ج ٤ ، ص ٢٠٨ - ٢٠٩ .

وهـذا ابن حزم يضع الصحابة في رأس من لا يقلد . فيقول بعباراته القوية المعروفة « . . أو وجد ، أي الإنسان \_ نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن الله تعالى قد أقسم \_ يريد قوله تعالى : « فلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتَّى يُحكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حرَجاً مِمًا قَضَيْتَ » الآية \_ وقوله الحق أنه ليس =

Married Communication Communic

= مؤمنا ، وصدق الله تعالى : وإذا لم يكن مؤمناً فهو كافر ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ، وليعلم أن كل من قلد من صاحب أو تابع أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي ، وسفيان ، والأوزاعي ، وأحمد وداود رضي الله عنهم متبرئون منه في الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد ، ابن حزم : الأحكام ، جد ، م ص ٩٩ .

وليس القول في أفعال الصحابة على غير هذا التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأفعال من حيث هي أفعال صحابة ، إلا أن يتعلق الكاتب في ذلك بما يذكره المالكية من عمل أهل المدينة كما سيشير إليه بعد ، وليس النظر لهذا العمل من حيث هو عمل الصحابة خاصة ، فلا وجه معروف لما ذكرهنا .

أمين الخولي

( سورة آل عمران ، الآية ٢٩؛سورة النساء ، الآيـة ٢٢؛سـورة النحــل ، الآية ٤٦ ؛ سورة الأحزاب ، الآية ٢١؛ سورة النجم ، الآية ٣ ) وإن كان قد نص عليه صراحة في الحديث . وصيغ الجزء الأكبر من نتائج هذه الأفعال والأقوال في شكل أحاديث نسبت إلى النبي . وهذه الزيادة العظيمة في مادة الحديث ، التي جاءت أيضاً من مصادر أخرى ، أدخلت في الشريعة الإسلامية عناصر جديدة متعددة ، وبخاصة العناصر التي ترجع إلى أصل إسرائيلي . وكان من أثـر هذا أن أصبح للفقه الإسلامي بعض خصائص معينة ، منها : اعتباره مفسراً وموضحاً للفرائض المجملة التي فرضها الله ، وجاءت على لسان الرسول ، وإنكار إمكان التطور أو وضع التشريع بعد وفاة النبي وهذا يباين التطور التاريخي ، واعتبــار سنة النبي بعد الكتاب مباشرة في المنزلة ، لا في القوة ؟ وتخلصوا من المتناقضات التي ظهرت بالطبع في الحديث أكثر من ظهورها في القرآن بنفس الوسيلة

التي اتبعوها في التخلص من المتناقضات التي وردت في القرآن ، وكذلك بواسطة نقد الإسناد ( انظر هذه المادة ) . ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه (۱) . أما القانون العرفي الذي أصبح له صبغة

(۱) يلاحظ أول الأمر أن الكاتب يحيل على مادة « إسناد » ؛ وليس في هذه المادة شيء عن نقد الإسناد مطلقاً ـ انظر الترجمة العربية للدائرة مجلد ٣ ص ٣٩٤ . لكنما يوجد في مادة « حديث » مجلد ٢ ص ٢٠٠٠ وما بعدها من النسخة الألمانية كلام عن نقد السند ، وتلك ملاحظة ليست كبيرة الأهمية ، لكنما أشرنا إليها بياناً للحقيقة ولنوفر على القارىء الرجوع إلى ما أشار إليه الكاتب في مادة « إسناد » .

وبعد فمسألة نقد المتن قد دار حولها القول عند الغربيين ؛ وجاز ذلك إلينا ، فجرى على أسلات =

إسلامية تختلف قوة وضعفاً ، فقد اعتبر ذا أساس قائم بذاته وبخاصة في المسائل التي لا تثير الريب

أقــلام شرقية ولــم يصـب ما يلزمـه من دقيق
 الملاحظة ، ومن أجل ذلك نرى أن نوسع القول
 فى تلك المسألة بعض الشيء .

ولعل أسبق من تصدًّى للإفاضة في هذا ؛ الأمير كايتاني L. Caetani في كتابه « الحوليات الإسلامية L. Caetani أذ عقد في الجزء الإسلامية Annali dell'Islam » إذ عقد في الجزء الأول منه فصلاً عنوانه « ملاحظات نقدية عن القيمة التأريخية لأقدم ما روي من السنة عن شؤون الرسول » ؛ وفيه عرض للسنة سندها ومتنها بما عرض له ؛ وكان مما جاء في نقد المتن قوله في آخر فقرة ( ١٥ ) عمن بعد الصدر الأول من المحدثين ما ترجمته « . . . كل قصد المحدثين النحصر ويتركز في واد جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي ؛ ولا يشغل أحد =

والشكوك من الوجهة الدينية وتعتبر سنة الصالحين أحياناً شاهداً له قيمته كالسنة النبوية .

= نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه » . كما يقول في فقرة ( ١٦ ) « . . . لكن إذا كان الإسناد كامل النظام ، محتوياً أسماء حسنة ، استبعد كل اشتباه وسوء ظن » وفي فقرة ( ١٨ ) يقول : « سبق أن قلنا إن المحدثين والنقاد المسلمين لا يجسر ون على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد ، بل يمتنعون عن كل نقد للنص ، إذ يرونه احتقاراً لمشهوري الصحابة وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامي » ، « . . . . . . إذا كان الإسناد من الصحابي في النهاية حتى مؤلف المجموع الحديثي ( بخاري أو مسلم مثلاً ) كان الأساس قويّاً ، وصار نص السنة قسماً من الوحي الإلهي ولهذا لا يناقش . فإن كان الإسناد على غير نظام كان النص تقريباً كذلك ، =

وكانت طلائع تأملاتهم في علم الأصول في أواخر
 هذا العصر أي في بداية القرن الثاني الهجري

- ولا يمكن اعتباره موثوقاً به ؛ ولذا فأي امتحان له غير مفيد من هذا الارتباك الغريب ؛ ومن ذلك الخلط بين الإنساني - يعني به السند - والإلهي - يريد به السنة المروية - نشأت كل الأغلاط في السنة الإسلامية » . . . ثم يطنب في هذا المقام بما لا يتجاوز هذه المعاني .

وهاهوذا كاتب مادة « أصول » يقول هنا : « ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه » ؛ وهو مخفف مما قاله كايتاني آنفاً .

ثم جاز هذا المعنى إلى المشرق ، فقال الأستاذ أحمد أمين ، في الجزء الثاني من ضحى الإسلام ص ١٣٠ \_ ١٣١ ، ما هو تسليم بجملة هذه = ( الثامن الميلادي ) ، وقد حرك هذه التأملات ظهور علم خاص للحديث بجانب علم الفقه .

= الملاحظة ؛ إذ يقول « وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجي \_ يريد نقد السند \_ ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي » . . . ثم يقول « ولكنهم لم يتوسعوا كثيراً في النقد الداخلي ، فلم يعرضوا لمتن الحديث : هل ينطبق على الواقع أولا ؟ مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم » . فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة ؟ وهل فيها مادة تشفى العين ؟ أو العجوة وهل فيها ترياق ؟ » ثم يذكر أن أبا هريرة جرب عصير الكمأة مرة فشفى العين ويقول « ولكن هذا لا يكفى لصحة الحكم ، فتجربة =

وقد أنكر المحدثون على الفقهاء إدخالهم عنصر العقل الإنساني في التشريع الذي يجب ألا يعتمــد

= جزئية نفع فيها شيء مرة لا تكفي منطقياً لإثبات الشيء في ثبت الأدوية ، إنما الطريقة أن تُجرب مراراً ، وخير من ذلك أن تحلل لتعرف عناصرها ، فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكناً فلتكن التجربة مع الاستقراء ، فكان مثل هذا طريقاً لمعرفة صحة الحديث أو وضعه » .

وكل هذا الذي أسلفناه موضع للمناقشة . . . فنرى قول كايتاني « . . . إذا كان الإسناد كامل النظام استبعد كل اشتباه » وقوله « إذا كان الإسناد من الصحابي حتى مؤلف المجموع السني كان نص السنة قسماً من الوحي الإلهي ، ولذا لا يناقش إلخ » ، فنرى هذه الأقوال وما يشبهها في كلامه من تقرير دوران قوة الحديث مع قوة السند وجوداً وعدماً تنقضها قاعدة مشهورة عند علماء =

إلا على الكتاب والحديث باعتباره ممثلاً لسنية النبيّ . وردّ الفقهاء على هذا بأن عقل الإنسان

= أصول الرواية هي قولهم « واعلم أنه لا تلازم بين

الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط ، دون المتن لشـذوذ أو علمة ، وقـد لا يصح السند ويصح المتن من طريق آخر » -الأجهوري: حاشيت على شرح البيقونية ص ۲۲ ، ۲۷ وهمي قاعمدة مشهورة توجمد في المختصرات الصغيرة لمصطلح الحديث، ونقضها لعبارات كايتاني واضح لا يعوزه الشرح .

ثم نرى قوله أيضاً « ما من أحد شغل نفسه بنقـد النص نفسه » ، وقوله « إن المحدثين والنقاد المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ماوراء الإسناد ، بل يمتنعون عن =

- ( الرأي ) لابد منه لاستنباط الأحكام الشرعية ؛ وأورد كل من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه ،
- = كل نقد للنص . . . إلخ » فنرى أن أشياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا القول ، منها :
- ١ ـ ما أسلفناه من صريح قولهم في عدم ربط السند
  بالمتن ، وذكر أشياء تؤثر على المتن بعد صحة
  السند كالشذوذ مثلاً . وسنعود إليه بكلمة قريباً .
- إعطاؤهم الحديث ألقاباً اصطلاحية من صفات خاصة بالمتن دون السند ، كتسميتهم الحديث « بالشاذ » أو « المقلوب » أو « المضطرب » أو « مدرج المتن » أو « المحبرَّف » أو « المصجَّف » ونحو ذلك من أسماء لا مرد لها إلا اعتبارات في المروي نفسه تبين في علم الحديث دراية ، ولا نطيل بشرحها .
- ٣ \_ وضعهم قواعد لنقد المتن ، تصل من الحرية =

وكان الجدل منذ أول الأمر يُعنى بالشكل أكثر من عنايته بالموضوع ؛ وكثــيراً ما كان جدلاً حول

العقلية إلى حد بعيد ، وتقوم حيناً على اعتبارات عقلية صرفة ، وحيناً على معان أدبية فنية ؛ وحيناً تعتمد على مقررات شرعية .

أ ـ فمن الاعتبارات العقلية الجريئة : أن كل خبر يناقض صريح العقل ، حيث لا تأويل فهو باطل ـ علي القاري وابن حجر العسقلاني : شرح نخبة الفكر ص ١٢٦ ، ١٢٧ . وحسب عشاق الحرية العقلية الصحيحة أن من المقررات الإسلامية إخضاع نص القرآن نفسه للعقل وقولهم « لو تعارضت آية ودليل عقلي فإن الدليل العقلي يكون حاكماً عليها » ـ الآمدي : الأحكام ، حس ، ص ٢٢٦ .

ب - ومن المعاني الفنية التي حكَّموها في نقد =

الألفاظ لا غير . وكان من نتيجة هذا ، الاعتراف العام بأن الرأي لابد منه في الفقه ، وكانت المذاهب

= السند ، اعتبارهم ركاكة لفظ الحديث أو ركة معناه علامة على وضعه . . . إلخ .

جـ ـ ومن الاعتبارات الدينية التي تقوم على جعل المقررات الشرعية وحـدة معقولـة متماسكة متوافقة ، أن عدُّوا من علامات وضع الحديث مخالفة القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي . . . إلخ ـ النخبة وشرحها في الموضع السابق .

أنهم نقدوا المتون الحديثية بالفعل نقداً مطبقاً على الأصول النظرية السابقة التي قرروها ، ومن حسن الاتفاق أن قد سقنا لذلك كله أمثلة من نقد المتن في التعليقة الأولى من تعليقنا على هذه المادة ، وهي الخاصة بما يروى من سبب نزول آية ٢٥ من سورة الحج .

المتعددة تتفاوت في اعتمادها على نص الحـديث ، على أن النتائج كانت واحدة في كل مكان . ومنذ

= أفيقول كايتاني بعد هذا لهؤلاء إنهم لم يجرؤوا على الاندفاع في النقد إلى ما وراء السند ، أو يقول شاخت إنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للسند ؟

وأما الأستاذ أحمد أمين ، فقد أغفل ما يستحق الملاحظة الهامة من اعتبارات ، منها :

ان علم الحديث علمان : علم الحديث دراية ، وعلم الحديث رواية . والأول هو علم أصول الحديث ، وهو المراد عند الإطلاق ، وهمذا مع عنايته بالسند ، لم يخل من نقد المتن على نحوما بيناه في مناقشة الغربيين آنفاً ، والأستاذ قد ذكر في أقسام الحديث باعتبار نقد السند ، القسم المسمى بالشاذ ، وقد ذكرناه قريباً ووعدنا بكلمة =

النصف الأول من القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ظهرت ثلاثة ألوان من الفقه في ثلاثة

= عنه ؛ وليس الشاذ إلا ما روي مخالفاً لما رواه الثقات ، فهو لقب جاء الحديث من النظر في المروي ومقابلته بغيره ، وليس كما عده الأستاذ من مظاهر نقد السند .

ولئن كان أصحاب علم الحديث دراية قد أصابوا من نقد المتن ، ووضعوا قواعده ، فليس عندهم وحدهم يلتمس نقد المتن ، ولا يكتفى في الحكم على ذلك بعملهم ، بل إن ذلك يكثر عند النظر في محتويات الحديث ومشتملات متنه ، وهذا عمل العلم الثاني من علوم الحديث ، وهو علم الحديث رواية ، الذي يصون عن الخطأ في نقل ما أضيف إلى النبي ( عليه ) ويبين كيفية الاقتداء به في أفعاله ، وهذا البحث تتعدد ميادينه فتناوع ، فتارة تكون فقهية ، وطوراً تكون =

مراكز : الحجاز والعراق والشام . وكان للأسباب الجغرافية أثر كبير في انتشارها ، وتأثر هذا الانتشار

= خلقية ، وآناً تكون اعتقادية ، وحيناً تكون في تفسير القرآن ، وما إلى ذلك من الدراسات الدينية ، وأما الجانب الدنيوي العملي من الحديث فلنا إليه رجعة قريبة . وعند علماء هذه العلوم - ولولم يعرفوا باسم المحدثين - يحكم على نصيب المتن من النقد عند المسلمين ، فيقال بعد ذلك إنهم عنوا به عناية تامة أو لا .

ولعله بالنظر في ذلك يتضح وجود روح نقدية قوية ظاهرة للمتن . ففي الفقهاء ترى المالكية مثلاً \_ وهم ممن لزموا الحديث واشتهروا بالمحافظة فيه \_ يخالفون في تقرير الأحكام الفقهية غير قليل مما يرويه الإمام مالك نفسه في الموطأ ، وقد أحصى ابن حزم من ذلك صفحات في كتابه الأحكام ( جر ٢ ، ص ١٠٠ \_ ١١٤ ) . =

بتطور الحياة والعقيدة في نواح متاسكة . كما تأثر بالاختلافات الأساسية في أصول مادة التشريع في

وليست تلك المخالفة. إلا لاعتبارات في تمحيص المتن وفحصه . ثم الحنفية الندين أفسحوا المجال للقياس قد قرروا في أصولهم أن الراوي المعروف بالرواية إذا لم يكن معروفاً بالفقه كأبي هريرة وأنس ، إن وافق مروية قياساً ما ، يقبل ، وإن لم يوافق قياساً ، يرد ، وردوا بالفعل من الحديث مالم يوافق قياساً ( صدر الشريعة : التوضيح جـ ٢ ، ص ٥ - ٢ ) .

ومثل هذا من الفحص النقدي نراه في العقائد والتفسير والأحلاق وما أشبه ذلك من الدراسات الدينية . على أنه يجب قبل الحكم على هذا النقد للمتن في الأمور الدينية أن يلاحظما يأتي :

١ \_ أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتها ، إذ ليس =

الأقاليم المختلفة . وكانت هذه الاختلافات طليعة لما جاء بعدها من مذاهب مالك وأبسي حنيفة

الشهادة قيمة إلا من الثقة بالشاهد ، والرواية والشهادة صنوان ، فإذا ما توافر مثل عناية القوم بنقد السند ، ودقة ما اشترطوه في الراوي من ضبط ويقظة ، وصلاح وبراءة من الهوى ، فقد صارت الحاجة إلى نقد المتن قليلة بطبيعتها .

ولعلنا لا نجد متناً خليقاً بالثقة ؛ إلا وسنده أخلق بذلك ، وفيه مخالص متعددة من المتن . وهذا هو الحديث الذي ساقه الأستاذ أحمد أمين مثال الحاجة إلى نقد المتن أو المجال لذلك النقد : نجد أن في نقد سنده إراحة منه \_ رغم وجوده في الصحاح إذ ليس كل ما فيها سليماً \_ فهو مروي عن سعيد بنزيد ، وقد قالوا فيه : « إنه ضعيف » و« ليس بحجة يضعفونه في الحديث » . و« ليس بالقوي » ( الذهبي : =

والأوزاعي ، واعتمدت مدرسة الحجاز كثيراً على الحديث ، أما مدرسة العراق فكان أكثر اعتادها

ے میزان الاعتدال ، جا ، ص ۳۷۱) علی أن مثل هذا الحدیث في موضوعه یخرج من باب أوسع من هذا جدّاً كها سنبینه ،

ان ما يمس الأمور الدينية لا يرجع في نقده إلى أساليب التجربة والتحليل ، لأن طبيعته لا تقبل ذلك ولا تمكن منه ، فهو يمس أموراً غير مادية ، وقد ينتهي إلى غيبي وغير منظور ، وإن رجع النقد فيه إلى اعتبارات نظرية محضة ، فهي غير محدودة ولا يقف الخلاف فيها عند حد ، ولا يهون الاتفاق عليها بل إنها لا تنضبط انضباط نقد يهون الأصول التي نيط بها ، فوجب لذلك أن يكون نقد المتن ثانوي المركز ، بعد نقد السند .

وهكذا يهديك ما قدمنا: من تفرق نقد المتن في =

على الرأي ، وفي هذه الأحوال كان للآراء التي يقوم بها كثرة العلماء في المدينة \_ أو الحرمين : مكة والمدينة ، أو في البصرة \_ قيمتها الخاصة .

= أبحاث متعددة ، وما تقتضيه طبيعته من تأخير ، إلى أن ليس من اليسير القول مع الأستاذ بأنهم « عنوا عناية تامة بالنقد الخارجي ، ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي » وأنهم « لم يتوسعوا كثيراً في النقد الداخلي » .

## \*\*\*

هذا ما يقال في نقد المتن الخاص بالأمور الدينية ، ووراء ذلك باب أوسع منه يجب النظر إلى قولهم فيه قبل الاحتجاج لتركهم نقد المتن بحديث « الكمأة والعجوة » السابق : ذلك هو أن الأمور الدنيوية لا تعتبر من مهام الرسول التي يسوق فيها بياناً ، كما يشهد بذلك حادث أبر النخل المعروف وقوله : ما كان من أمر دينكم =

وظهرت حوالى منتصف القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) أول المطولات التي كتبها البارزون من أتباع هذه المدارس الثلاث وبخاصة

= فإليّ وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ، أو كما قال .

وهذه الشؤون الطبية التي منها حديث هذه الكمأة والعجوة ، قد أعلن فيها ابن خلدون رأياً قديماً قويماً حين يقول في المقدمة بعد ذكره ما كان للعرب الجاهليين من طب « والطب المنقول في الشرعيات من هذا ، وليس من الوحي في شيء ، وإنما هو أمر كان عادياً للعرب ، ووقع في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة ، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل ، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع ، ولحم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات . وقد يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات . وقد يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات . وقد

مدرستَي الحجاز والعراق ، وهذه المطولات تيسر لنا الوقوف على اتجاههم العقلي . ويعتمد ما نقرره هنا على نتائج دراسة موطّأ مالك ، وهـو المصنف

= وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع ، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم ، فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع ، فليس هناك ما يدل عليه ، اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك ، وصدق العقد الإيماني فيكون له أشر عظيم في النفع ، وليس ذلك في الطب المزاجي ، وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية ، كما وقع في مداواة المبطون بالعسل ، (ص ٢٣١ ، ط عبد الرحمن محمد) .

فإذا كان الصحيح من الأحاديث لا يفيد علماً مادياً ، فلا محل بعد ذلك لطلب التجربة أو التحليل أو الاستقراء لمعرفة صحة مثل حديث

الوحيد الذي كان موضع دراسة من بين هذه المطولات . وبذل مالك عناية كبرى لتقرير إجماع العلماء من أهل المدينة . وهذا التصور الذي كان يقصد به في الأصل أن الإجماع هو رأي الغالبية لاغير (كما هو الحال في علم القراءات الذي استعار هذا الاصطلاح من الفقه ، ( انظر Geschichte des Corans: Noldcke-Bergs trasser جسس ، ص ١٣٠ وما بعدها وص ١٣٥) أصبح هنا يدل على كثرة العلماء كثرة

= الكمأة والعجوة ، فوق أنه كما قلنا لا يقوم على سند سليم .

وبان أنْ لا محل لانكار نقدهم المتن ، أو إخفائه وراء نقد السند ، وأنه من الدقة بحيث لا يطلب في نقد السند .

أمين الحنولي

تقرب من الإجماع . وكان مالك في الوقت نفسه يأخذ بحجية عمل أهل المدينة ، وهو ليس بحال من الأحوال عين سنة النبي . والإجماع وعمل أهل المدينة يرتبطان في نظره أشد ارتباط . ويمشل لنا كتابه مقدار ما وصلوا إليه في عهده في المدينة من صبغ القانون العرفي بالصبغة الإسلامية ، كما يبدو ذلك من مقابلة ذلك العصر بما جاء بعده . وقد بلغت هذه الصبغة غايتها الآن . ولا شك في أن المصنفات العظيمة التي كتبها الشيباني كان لها في العراق أثر يشابه أثر مصنفات مالك في المدينة .

7 - والشافعي المتوفّى عام ٢٠٤ هـ ( ٨٢٠ م ) هو واضع علم الفقه الإسلامي . وفضله هو أنه بعث اليقظة في الفكرة الفقهية الإسلامية فأصبحت علماً ، وأنه لا يبرهن عند الحاجة إلى الدلائل وابتغاء الوصول إلى نتائج عملية فقط ، بل يبرهن دائماً ومبدئيّاً، ويبحث أيضاً شروط الاحتجاج التشريعي وطرقه بوجه عام . وقد خطا بعلم أصول

الفقه خطوات هامة اعتمدت على تطور هذا العلم قبل الشافعي . وقد انتهى الشافعي إلى ما انتهمي إليه أهل العراق من قبل في تعريف « السنة » بأنها مصدر للتشريع باعتبارها فعل النبي ، كما عرف الإجماع بأنه الرأي الذي أخذ به كثرة المسلمين ، واعتبره مصدراً ثانوياً لإيضاح المسائل التي لا يمكن تقريرها من الكتاب وسنة النبي ، وهو يؤيد حجية الإجماع باعتبارات عامة وأحاديث تأمر بالتمسك برأي أمة المسلمين . ولم يكن الشافعي يعلم إلى ذلك الوقت بالحديث الذي ذكر كثيراً فيها بعد وهو « لاتجتمع أمتي على ضلالة ». وكان صبغ القانون بالصبغة الإسلامية قد تم بوجه عام قبل مالك ، غير أن الشافعي بذل جهداً عظياً في تنظيمه . وللوصول إلى ذلك الغرض انصرف الشافعي ـ إلى حدًّ ما \_ عن الطريق المألوف في التفكير الفقهي . ولم يكن الشافعي واضع طريقة القياس ، غير أنه كان له كبير الأثر في تنشئته والتوسع في تطبيقه .

وطريقة القياس هي بالضرورة طريقة الـرأي ، اصطنعها تحت اسم القياس ، لأن الناس كانوا أقل نفوراً من هذا الاسم . على أنه من الواضح أنه قد حدّ من استعمال هذه الطريقة ، ويظهر أن أهل العراق استعملوا القياس للتخلص من الأحاديث الضعيفة وأحاديث الآحاد . وحاول الشافعي أيضاً وضع قواعد معينة لاستعمال القياس ، ولكنه كان قليل التوفيق في ذلك . ولم يتغلب القياس حتى في العصور المتأخرة \_ وبالرغم من التحديدات في طريقته \_ على الغموض الذي يجعله مجرداً من القوة القاطعة في الإقناع . ويظهــر أن القياس عنـــد الشافعي مرادف للاجتهاد ( انظر هذه المادة ) في معناه القديم ، ذلك المعنى الذي كان يجعل الاجتهاد مرادفاً للرأي أي استعمال الفقيه لعقله . وكان أهل العراق وكذلك أهل الحجاز يستعملون الاستحسان ( انظر هذه المادة ) كنوع من أنواع الرأي . والاستحسان عبارة عن الانحراف عن

النتيجة التي نتوقعها بحق من القياس ، لاعتبارات عقلية أو عملية إلخ . . .

وقد هاجم الشافعي طريقة الاستحسان في عنف ، لأنها طريقة ذاتية ، وقال بصحة القياس وحده . وبهذه الطريقة ، صبغ الشافعي علم الأصول بالصبغة الإسلامية في روية وتبصر .

إن التطور الذي حدث بعد الشافعي عند المدرسة المعتبرة ، انتهى إلى أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي الأصول الأربعة للفقه ، ويفهم هذا التطور فقط من تتبع تاريخ هذه الأصول ، ومن تطورات إضافية مفصلة . من هذه التطورات استقرار الصلات المتبادلة بين الكتاب والسة ، فقد كان الشافعي يرى أن السنة تبين أحكام الكتاب وأن القرآن لا ينسخه إلا القرآن ، وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة . وكان البعض ، قبل الشافعي وجميع من جاء بعده ، يرى أنه من المكن الشافعي وجميع من جاء بعده ، يرى أنه من المكن

أن ينسخ الكتاب بالسنة ، فكانوا بهذا لا يضعون السنة في منزلة الكتاب فحسب ، بل في منزلة فوقه . على أن النتائج الفقهية العملية لم تكد تتأثر بهذه الاختلافات النظرية . أما الأجماع فكانـوا في العصور المتأخرة لا يكتفون فيه برأي كشرة المسلمين ، ولكنهم كانوا يطلبُون اتفاق جميع الفقهاء الذين يعيشون في وقت واحد من عصر ما ، وكان هذا الاتفاق ملزِمـاً للأجيال المقبلـة . ولكنهم لم يقصدوا من الإجماع أبداً معناه الحرفي. والإجماع بهذا المعنى لم يظل تابعاً للقرآن والسنة فحسب ، بل اعتبر مؤيداً لهما نظراً للاعتقاد العام في تنزهه عن الخطأ ، ذلك الإعتقاد الذي نشأ من اعتبارات عامة ومن النص عليه في الحديث الذي ذكرناه من قبل ، وتُذكر أيضاً لتأييد ذلك آيات في القرآن مثل الآية ٩٨ من سؤرة آل عمران والآيتين ٨٥ ، ١١٥ من سورة النساء . بل إنهــم جعلـوا للإجماع ، آخر الأمر ، قوة نسخ أحكام الكتاب

والسنّة ، كما حدث مثلاً في مسألة التوسل بالأولياء والاعتقاد في عصمة الأنبياء .

وهناك أبواب هامة من التشريع الإسلامي تقوم على الإجماع وحده ، مثل : الخلافة واعتبار سنة النبي ملزمة للمسلمين ، والأخذ بالقياس إلخ . . . وجملة القول في هذا الموضوع أن التشريع الإسلامي كله يستمد سنده من الإجماع المنزَّه عن الخطأ الذي يضمن صحة التشريع واتفاقه مع المعنى الصحيح المقصود من الكتاب والسنة . وقد فهم الطبري ( ٣١٠ هـ = ٩٢٣ م ) الإجماع في جوهـره على هذا النحو . وذلك هو رأي أهـل السنة بوجــه عام ، ولكن المالكية وحدهم يعرِّفون الإجماع بأنه أولاً إجماع الصحابة ، وثانياً إجماع جيلين من بعدهم يسمونهم التابعين وتابعي التابعين ، فهو عندهم إذن كعمل أهل المدينة ، موطن السنة الصحيحة . على أن المالكية يجعلون لهذا الإجماع أيضاً نفس القوة التي أعطاها له الآخرون .

وبعض الحنابلة والوهابيين وكذلك الظاهرية الذين سنتكلم عنهم فيما بعد ، قصروا الإجماع على اتفاق صحابة النبي ؛ وقد أدى هذا إلى اختـلاف عظيم في العقيدة ، أما الأباضية من الخوارج فلا يقرّون اتفاق فرقتهم ويطلبون إجماعهم جميعاً . وفي الوقت نفسه كان هناك عدة اراء مختلفة عن الإجماع في العصر المتقدم . فبعد الشافعي عارض القياس داود الظاهري ( المتوفى عام ٧٧٠ هـ = ٨٨٣ م ) ومدرسته معارضة قوية ، وأنكر القياس والرأي وقال إن الكتاب والسنة يفسَّران بظاهرهما فقط ، ولكن الظاهرية لم يستطيعوا التقدم دون أن يلجأوا إلى الاستنباط الذي حاولوا أن يجعلوه مفهوماً من النص بالفعل . على أن هذه المدرسة التي عاشت إلى القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي ) لم يكتب لها الاستمرار ونفوذ الأثر ، ولا نزال نجد أيضاً بعض خصوم القياس والرأي حتى بين الشافعية مشل البخاري ( المتوفّى عام

٢٥٦ هـ = ٨٧٠ م) والغــزالي ( المتــوقي عام ٥٠٥ هـ = ١١١١ م ) الذي كان يطبق القياس عملياً في العهد الذي كان متصوفاً فيه على الأقل ، ولكنه من الناحية النظرية كان لا يرى أن القياس له ما للكتاب والسنة من قوة ( كولدتسيهر : Zahiriten ص ۱۸۲ وما بعدها) . على أن القياس قد اعترف به أخيراً دون منازعة وأقره الحنابلة والوهابية والأباضية الخوارج أيضاً ، ويستعمل الشافعية وكذلك بعض الأحناف في الاستصحاب نوعاً آخر من القياس المألوف آكد في طريقته ، وهو يعتبر عند الشافعية قائماً بذاتـه . وقد اتبع الحنفية المذاهب الأخرى في إطلاق لفظ القياس على الرأي بمعناه القديم ، ولكنهم يتمسكون بالاستحسان على عكس الشافعية . ومازال المالكية يسلمون به ، ولكنهم على وجه عام يؤثرون تسميته بالاستصلاح وهو نوع من القياس يقرر ما يعتبر أنه أصلح . ويأخذ الشافعية كذلك

بالاستصلاح وينكرون الاستحسان في شدة مقتفين في ذلك أشر إمامهم ، والواقع أن الطريقتين متاثلتان .

وبالنسبة للتعسف الذي أدى في الغالب إلى طرح نتائج القياس عندما كان يعتبر من الضروري أو من المرغوب فيه التخلص من قيود النظر ، فقد عارض الكثيرون كلاً من الطريقتين ، ولم ينعقد الإجماع قط على اعتبارهما من أصول الفقه .

وتتفق فرقة الاثني عشرية من الشيعة ( الإمامية ) مع أهل السنة في اعتبار الكتاب والسنة من أصول الفقه ، على أنهم لا يقولون بحجية سنة الرسول فقط وإنما يضيفون إليها أيضاً سنة الأئمة الإثني عشر الذين تضمن عصمتهم صحة التشريع كما هو الحال في الإجماع عند أهل السنة (١) .

<sup>(</sup>١) ليس للأئمة الاثني عشر عند الشيعة الإمامية سنة خاصة بهم مطلقاً ، بل سنتهم هي = بنظر -

أما فيما يختص برواية السنة فللشيعة عدة كتب في الحديث تختلف اختلافاً جوهرياً عن كتب أهل السنة . وقد أنكروا بوجه حاص جميع الأحاديث

الشيعة = سُنّة النبيّ لا تَعدوها في كبيرة ولا في صغيرة . فالفعل الذي يصح صدوره عنهم بالطرق المعتبرة عند شيعتهم يكون قد فعله النبيّ ( عَنْهُ ) لأن الأئمة هم الأوصياء وحَمَلة مواريث النبوّة ، وهم يفسّرون القرآن ويبينون السنة ولا يحيدون عن خطّ النبيّ قيد شعرة لأنهم الأمناء على الرسالة .

أما الكتاب = عندهم = فهو مقدس تقديس السنة الثابتة سواء بسواء . وطريقة استنباط الأحكام عندهم هي مدار الاجتهاد الذي تميَّزوا به عن سائر الطوائف وأعاروه القسط الأكبر من العناية ، لأنه الطريقة السليمة المؤدية إلى الحكم الذي يُستنبط من الأدلة الشرعية بالطرق القطعية وفق الأصول =

والتقارير التي ترجع في حجيتها إلى الخلفاء الثلاثة الأوّل قبل علي ، كما رفضوا الأحاديث التي تجعل علياً تالياً لهؤلاء الخلفاء . ولا يرى الشيعة حاجة إلى أصول أخرى بعد تعليم الإمام ، ومع ذلك فإنه يوجد عندهم في فترة غيبة الإمام الأخير أصلان يقابلان الأصلين الأخيرين عند أهل السنة (أي القياس والإجماع) . على أننا نجد في هذا العهد نفسه أن الإخباريين لا يعتمدون إلا حجية الكتاب والسنة وحدها ، ويحاولون إرجاع جميع الأحكام

= الفقهية ، وبعد حصحصة الحق ودراسة أسانيد السروايات وغربلة رجالها والأخذ بأوثقهم وأبعدهم عن الجرح . . . فلا حكم عندهم إلا بعد اجتهاد لاستنباطه . . وكل ما خالف الكتاب والسنة يُعتبر =عندهم = لغواً باطلاً يُضرب به عرض الجدار . . .

إلى أحاديث الأئمة مع الحد ما أمكن من الاستنباط العقلي ، وهم يطلبون فوق ذلك عند تفسير آية من آيات الكتاب حديثاً يتصل بتلك الآية . ومن جهة أخرى نجد أن مدرسة الأصوليين التي كانت تستمتع بشهرة عظيمة لانتشار آرائها انتشارا كبيرا تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان الأصول، ولكنهم كانوا ينازعون في القياس. والخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف في التسمية لاغير . أما الأصل الرابع عندهم فهو اتفاق كثرة الفقهاء منذ بدء غيبة الإمام الأخير . وبينا السنة يمكن أن تنسخ السنة بل وتنسخ الكتاب أيضاً فإن هذا الإجماع لا يمكن أن ينسخ إلا الأحاديث المطعون فيها . ويعتبر الشيعة في الوقت نفسه من المصادر الثانوية في الأصول : الاستصحاب وطريقتي الاستنباط الشبيهتين به المعروفتين بالاشتغال والبراءة ، وكذلك اختيار القــاضي لرأي من بــين عدة آراء ممكنة .

مورف العرفي الجاور في القانون العرفي ، معترف به بالفعل رسميّاً في بعض العناصر الهامة للعبادات حتى وإن تعارض هذا الإجماع مع الكتاب والسنة ( انظر ما سبق ) . على أنه يجب الا نغالي ، مع هذا ، في تقدير صلاحيته في تدرج التشريع الإسلامي ورفض الأحكام القديمة وإدماج عناصر جديدة . كما أنه من الراجح أن تدرجه لم يمنع البدع ولم يشجعها ، فإن العناصر العديدة الغريبة التي يشتمل عليها التشريع الإسلامي دخلت فيه قبل أن يكون للإجماع ذلك السلطان على الفقه في جملته .

ومن جهة أخرى فإن الاستحسان والاستصلاح يهيئان إمكان اعتبار القانون العرفي ، ولو أن هذا الاعتبار أخذ يقل على مر الزمن . وكانوا يحاولون في بعض المواضع جعل العرف أصلاً خامساً إلى جانب الأصول الأربعة المعترف بها ، نجد هذا حتى في القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر

الميلادي ) . وكان يعتبر من المندوب إليه على وجه عام الآ تجعل القوانين المأخوذة من الكتاب والسنة متعارضة مع العرف المتبع ، وأن يصبغ ذلك العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن للتخلص من الوقوع في الأثم ( Isl جـ ١٥ ، ص ٢١٣ ) . على أن الفقه لم يعترف اعترافاً عاماً مباشراً بالعرف ولم يجعل له حتى ولا مقاماً ثانويّاً ، وما نجده من النقاش في العرف العام والعرف الخاص وصِلْتِهما بالإجماع وصفتهما التشريعية إنما هو نقاش نظريّ . و في الحالات التي تشير فيها الشريعة إلى العرف أو العادة قلّما يقصد بتلك الإشارة العادات الشرعية . ولم يعترف بأن القانون العرفي ملزم حتى في الحالات التي لم ينص الفقه فيها على حكم ما . فمشلاً الرأي السائد في جزائر الهند الشرقية الهولاندية الخاص بمساواة الشريعة والعادة (انظر مادة شريعة ) يبعد بنا تماماً عن تعاليم الفقه ، فإنه يكاد يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون

العرفي ، ولكنه لا يجعل له مكاناً أبداً في طريقته النظرية . وقد بذل الفقهاء المالكية المتأخرون جهداً عظياً ـ وبخاصة فقهاء شهالي إفريقية \_ في التوفيق بين آرائهم وبين العبادات الجارية وجعلوا هذا مبدأً لا يشذون عنه . ومها يكن للقانون العرفي والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن وسلطان طبيعي في العهد المتقدم للتشريع الإسلامي ، فقد كان من الصعب جداً أن يتقدم أكثر من ذلك وبخاصة منذ أن وصل الاعتراف النظريّ بالأصول إلى شكله النهائي .

٩ ـ ولما كان الفقه قد تطور بالفعل في بسط جميع أركانه الجوهرية قبل قيام نظرية الأصول ، فإن العناصر التي كانت سبباً في نشأته لا يمكن أن تذكر في وضعها التأريخي الصحيح ، على أنه حتى من وجهة نظر تنظيم الدراسات عند المسلمين نجد لهم في الفقه منذ عهد طويل موقفاً نظريّاً بحتاً ، فالمجتهد وحده له حق تطبيق الأصول أي حق

الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من الأصول ، على أن إجماع أهل السنة قد انعقد على أن الاجتهاد قد انقضى أمده منذ عهد طويل . وأن الفقهاء جميعاً لابد لهم من الأخذ بأدنى مراتب التقليد ( انظر هذه المادة ) ، ولذلك فإن كثيراً من الفقهاء لا يتعمقون في دراسة الأصول بل يقنعون بالتعليقات الموجزة التي كتبت من حين لحين والتي تضيفها كتب الفقه إلى المناقشات الخاصة بالأحكام المختلفة . ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن الأصول ، وهي تكوّن علماً من العلوم النقلية عند المسلمين . وكتب أهل السنة في الأصول تتناول ـ حسب وجهــة نظــر المؤلف ــ بــين مسائــل أخــرى الكلام على الكتاب والسنة والإجماع من ناحية صحتها وترتيبها بالنسبة لأغراض الفقه ، والقواعد الخاصة بتفسيرها ، وهي تذكر عادة بالتفصيل ، وتتناول الناحية الشكلية والمادة الشرعية ، وكذلك الأحكام (انظر مادة «شريعة ») والتقريب بين المتناقضات الواردة في الأصول ، إما بالتوفيق بينها

وإما بنسخ البعض بالبعض الآخــر ، وطــرق استعمال القياس وغير ذلك .

وجرت العادة بأن تختم كتب الأصول بالكلام على الاجتهاد والتقليد . وأول كتب الأصول هو رسالة الشافعي وإن كانت لا تتفق والترتيب الذي ذكرناه . ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة التي صُنفت في العصور المتأخرة والتي شرُحت كثيراً ما يلى :

- (١) إمام الحرمين الجويني ( المتوفّى عام ٤٧٨ هـ =
  ١٠٨٥ م) : كتاب الورقات في أصول الفقه .
- (٢) البردوي (المتوفي عام ٤٨٢هـ = ١٠٨٩ م): كنز الوصول إلى معرفة الأصول.
- ( ٣ ) صدر الشريعة الثاني ( المتوفّى عام ٧٤٧ هـ = 1٣٤٦ م ) : التنقيح والتوضيح .
- (٤) السبكي ( التسوقُ عام ٧٧١ هـ = ﴿ ١٣٦٩ م ) : جمع الجوامع .

( o ) ملا خسرو ( المتسوق عام ٨٨٥ هـ = 1٤٨٠ م ) : مرقاة الوصول ومرآة الأصول . وأساس الأصول عند الشيعة هو حجية الإمام ، وهي عندهم كالإجماع عند أهل السنة ، ومازال

الاجتهاد موجودا عندهم.

. [ Joseph Schacht يوسف شاخت

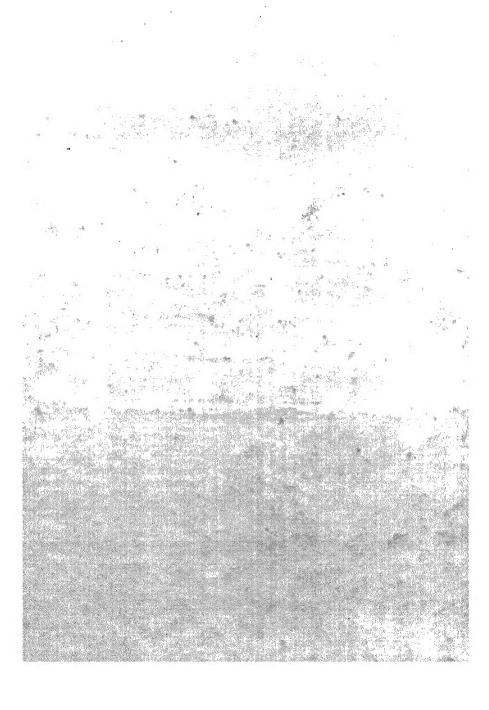